## 01FV100+00+00+00+00+00+0

أى: أن الآيات التي طلبها الكافرون لم يأت بها الله سبحانه ؛ لأن الأولين قد كذَّبوا بها ؛ ولذلك يبلغ الحق سبحانه وسوله تلك هنا بقوله ؛

﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ . . [3] ﴾

وهو ﷺ قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة 🗥 .

ويُتهى الحق سبحاته وتغالى الآية بقوله :

﴿ . . وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ ﴾

[مود]

وأنت حين توكّل إنساناً في البيع والشراء والهبّة والنّفل ، وله حرية التصرف في كل ما يخصك ، وترقب سلوكه وتصرّفه ، فإنّ أعجبك ظللت على تمسكك بتوكيله عنك ، وإن لم يعجبك تصرّفه فأنت تُلغى الوكالة ، هذا في المجال البشرى ، أما وكالة الله سبحانه وتعالى على الحَلّق " فهى باقية أبلاً ، وإن أبي الكافرون منهم .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

# وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِينَ دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ مَعَدِ وَيَنَ اللّهِ إِن كُنْتُمْ مَعَدِ وَينَ اللهِ إِن كُنْتُمْ مَعَدِ وَينَ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ مَعَدِ وَينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ مَعَدِ وَينَ اللّهِ إِن كُنْتُمْ مَعَدِ وَينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وفى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بيان للون آخر من مصادعة الكافرين للهج رسول الله عليه والإيمان به ، فقالوا : إن مُحمداً قد افترى القرآن .

<sup>(</sup>١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله على: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ مَشِيرًا وَقَدْمِ أَ .. (١٠) ﴾ [ اللقرة ]

 <sup>(</sup>٢) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر والمعين . قال تعالى : ﴿ .. وَقَالُوا حَسَمُنا ظُلُهُ وَنَعُم الوكيل (١٤٥٠) إنها [ال عمران] ، فوكالة الله على خلفه أي : رعايتهم بالرزق والحفظ والنصرة .

والافتراء : هو الكذب المتعمَّد ، ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف واقعاً في الكون .

فإذا كان الواقع نَفْياً وأنت قلت قضيةً إثبات ؛ تكون قد خالفت الواقع ، كأن يُوجد في الكون شرُّ ما ثم تقول أنت : لا يوجد شرُّ في هذا المكان، وهكذا يكون الواقع إيجاباً والكلام نفياً .

وكذنك أن يكون في الواقع نَفْيٌ وفي الكلام إيجابٌ ، فهذا أيضاً كذبٌ ؛ لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكوني ، فإن اختلفتُ مع الواقع الكوني صار الكلام كذباً .

والكذب نوعان : نوع متعمد ، ونوع غير متعمد . والكذب خرق واقع واختلاق غير موجود . ويقال : خرقت الشيء أي : أنك أتيت لواقع وبدَّلت فيه .

والحق سبحانه وتعالى يفول:

﴿ وَخَرَقُوا (''كُهُ بنينَ وَبَنَاتِ بغَيْرِ عَلْمِ . . 💬 ﴾

[الأنعام]

ويقول أيضاً الحق سبحانه :

﴿ وَتَخْلُفُونَ إِفْكُا \*\*. . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أى : تأتون بشيء من عدم ، وهو من عندكم فقط .

## ويقول الله سبحانه تعالى :

 <sup>(</sup>١) خرق الأمر أو الكلام : كذبه واخترعه . قال تمالى : ﴿ وَخَلَفُهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَينَ وَبَنَاتَ بِغَيْرِ عِلْمِ ..
 (١) خرق الأمام} أى : نسبوا له بنين وينات كذبا واختراعاً بغير علم . [ المعجم الوسيط] .

 <sup>(</sup>٢) الإنك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : ﴿ . وَقَالَتُ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانْسُوا يَفْسُرُونَ (١٠٠) ﴾
 [ الأحقاف] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَامُوا بِالإفْكَ عَمْلُيَّةٌ مُنكُمْ . . ﴿ ﴾ [ النور] .

مِنْ كُلُوْ جُونَا

﴿ . وَإِنْ هُمَّ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ١٠٠ (١١١) ﴾

وحين اتهموا محمداً على يهناناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن الكريم بمنتهى البساطة ، فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ، وقد جاء القرآن الكريم من جنس ونوع نُبوغكم ، وما دمتم قد قُلتم : إن محمداً قد افترى القرآن ، وأن آيات القرآن ليست من عند الله ، فلماذا لا تفترون مثله ؟

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم ، فلماذا لا تأتون بمثل القرآن ولو بعشر سور منه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ صغره ، ولم يكن له شعر ، ولا نشر ، ولا خطابة ، ولا علاقة له برياضاتكم اللغوية ، ولم يزاول الشعر أو الخطابة ، ولم يشتوك في أسواق البلاغة والشعر التي كانت تُعقد في الجاهلية مثل سوق عكاظ .

وإذا كان مَنَ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة ، قد جاء بهذا القرآن ؛ قُلْيكُنُ لديكم - وأنتم أهل قُدرة ودُرَّية ورياضة على البلاغة أن تأتوا ببعض من مثله ، وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟

وأنتم تعرفون المعارضات التي تُقام في أسواق البلاغة عندكم ، حين يغول شاعر قصيدة ، فيدخل معه شاعر آخر في مباراة ليلقى قصيدة أفضل من قصيدة الشاعر الأول ، ثم تُعقد لجان تحكيم تُبيَّن مظاهر الحُسنَن ومظاهر السوء في أي قصيدة .

ولو كان محمدً الله قد افترى القرآن -كما تقولون- فآين أنتم؟ ألم تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله الله أن يقول :

 <sup>(1)</sup> يخرصون: يكذبون . ويستعمل الخرص في القرآن بعنى الكذب أو الظن الخاطيء . قال تعالى:
 وق . وإن هم إلا يُخرَّمُون (٤١٥) } [ الأنعام] أي : يكذبون أو يُخمَّون ويظنون ولا يعلمون حقيقة الأمر على سبيل اليغين . [ القامرس القريم - 1/ ١٩١]

### 00+00+00+00+00+017420

﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِشْتُ " فِيكُمْ عُمُراً مَن قَبْله أَفَلا تُعْقَلُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾

فهل أثرَ عن محمد الله أنه قال شعراً أو ألقى خطبة أو تبارى " في مكاظ "أو المربد أو ذي المجاز "أو المُجَنَّة "، وتلك هي أسواق البلاغة ومهرجاناتها في تلك الأبام ؟

هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلاً .

إذن : أفليسَ الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ القيس شاعراً قَحْلاً ؟ لقد كان ، وكان له نظير يعارضه .

وكذلك كان عمرو بن كلتوم ، والحارث بن حلَّزة البشكُّرى ، كما جاء في عصور تالية آخرون مثل: جرير والفرزدق .

إذن: فأنتم تعرفون مَنْ يقولون الشعر ومَنْ يعارضونهم من أمثالهم من الشعراء .

إذن : فهاتوا من يغترى مثل سور القرآن ، قإن لم تفتروا ، فمعنى ذلك أن القرآن ليس افتراء .

#### ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

 <sup>(1)</sup> لبت : أقام واستقر . وقال تعلى عن يونس عليه السلام : ﴿ الْوَلَا اللهُ كَانَا مِن الْمُسْتِحِين ( عَنَ الْبُتْ فِي لَيْتُ فِي لَيْتُ فِي لَيْتُ فِي لَيْتُ فِي لَيْتُ فِي الْمُسْتِحِين ( عَنَ الْمُسْتِحِين ( عَنَ الْمُسْتِحِين اللهِ السلام : ﴿ فَلَيْتُ مَا لِينَا أَلَا السلام : ﴿ فَلَيْتُ مَا لِينَا أَمْ لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ أَنْ عَلَيْنَ أَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَل

<sup>(</sup>٢) التباري : التنافس والنسابق .

 <sup>(</sup>٣) سوق عكاظ: سوق بقرب مكة ، كان العرب يجتمعون بها كل سنة ، فيقيمون شهراً يبتاعون ويتفاخرون ويتناشدون ، وسميت عكاظاً فهذا ، ويقال : تعاكظ القوم : تعاركوا وتضاخروا [ انظر لسان العرب - مادة عكظ ]

<sup>(</sup>٤) ذو المجاز : موضع بمنيّ - وقبل عند عرفات - كان بُقّام فيه سرق في الجاهلية . [ اللسان مادة : جوز ] (٥) المجنة : موضع على بُعْد أميال من مكة ، كان بها سوق من أسواق العرب .

## ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اقْتُرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورِ مَعْلِهِ مُفَتَرَبِّات . ١٠٠٠)

فهل كانوا قادرين على قبول التحدي ، بأنْ يأتُوا بعشر سُور من مثل القرآن الكويم في البيان الآسر (أوقوة الفصاحة وأسرار المعاني ؟

لقد تحداً هم بأن يأتوا - أولاً - بحثل القرآن "، فلم يستطيعوا ، ثم تحداً هم بأن يأتوا بعشر مبور ، فلم يستطيعوا ، وتحداً هم بأن يأتوا بسورة "، ثم تحداًى أن يأتوا ولو بحديث مثله ، فلم يستطيعوا .

وهنا جاء الحق سبحانه بالمرحلة الثانية من التحدى ، وهو أنْ يأنوا بغَشْر مُور ، ولم يكتف الحق سبحانه بذلك ، بل طالبهم أنْ يَدَّعُوا مُجّمَعاً من البُلْقَاء ، فقال سبَحانه :

﴿ وَالدُّعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ . ١٠٠٠ ﴾

أى : هاتوا كلُّ شركائكم وكل البُّلغاء ، من دون الله تعالى .

الحق سبحانه وتعالى هنا يقطع عليهم فرصة الادّعاء عليه سبحانه حتى لا يقولوا : سوف ندعو الله ؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجنبُوه ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ الله إِن كُتتُمْ صَادِقِينَ (١٠) ﴾ [مود]

أَى : إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ فِي أَنْ مَحَمِداً ﷺ قد افترى القرآن "، وبما أنكم

(١) الآسر: الذي يأخذ بألباب الناس ومقولهم.

(٢) وذلك في قول الله سيسحانه : ﴿ قُل أَسِ اجْمَعْتِ الإِنسُ وَالْمِنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثَلِ هَذَا اللَّمُوانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَالْوَ كَانَ يَعْضُهُمْ لَعْضَ طَهِيرًا ( الإسراء) أي : مُعينًا .

(٣) يقول رب العرزة سبحانه : ﴿ وَإِن كُتُمُ فِي رَبِّ مُمَّا وَأَمَّا عَلَىٰ عَيْدُنَا فَأَنُوا بِسُورَا مَن مَثْلُه . . (٣) ﴾ [البغرة] . ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَاهُ فَلَ فَأَنُوا بِسُورَةَ مَثْلُه وَادْعُوا مَنِ اسْتُطَعَّمُ مِن دُونِ الله إِن كُنتُمْ مِنادِقِينَ (١٤) ﴾ [ بونس] .

(2) القرآن : يطلق على كتناب الله المسجر ، المكتوب في الهداحف ، الذي نول على رسول الله على و و و الإسراء]
 ريطلق مجاز أمرسلة علاقته الجزئية على الجلاة ، كقوله تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْوِ . . (20) ﴾ [ الإسراء]
 أي : حدادة الفجر ( القاموس القويم باختصار ) .

أَمَلَ ريادة في الغصاحة فَلْتَفْتُروا عَشْر سُورٍ مِنْ مِثْل الْفَرَآنَ ، أَنتم ومَنْ تستطيعون دعونهم من الشركاء .

والخطاب هذا سوجًه إلى الذين ادَّعوا أنَّ رسول الله على قد افسترى القرآن ، أو أن الخطاب مُوجَّه لرسول الله على ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة:

﴿ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورَ مِثْلَهِ مُفْتَرِيَات " وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ . . (3) ﴾

أى : إن لم يردُّوا على التحدى ، فليعلموا وليتيقُنوا أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى ، بشهادة الحصوم منهم .

ولماذًا عدَّلُ الحق سبحانه هنا الخطاب ، وقال :

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ " . . ( الله ) ( الله )

(١) مفتريات مختلفات مكذربات كما تدَّعون .

(٢) وعن الفرأن قال عنبة بن وبيعة لقوعه بعد حوار طويل مع رسول الله الله المناته عن للضي في دعوته :
 علوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم السيرة ابن هشام ١/ ٢٩٤].

(٣) قال تُعالَى : ﴿ أَوْنَا لُمُ يَسْتَجِينُوا لَكُمْ .. (١٤) ﴾ [هود ] ولم يَشْلُ : لك . قبل : هو على تحويل المخاطبة
 من الإفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً ، وقد يخاطب الرئيس عا يُخاطب به الجماعة .

أى : مِن تَدِعُونُهُم ، ثِم قَالَ سِيحَانَهُ :

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ . . [1] ﴾

وقد قال الحق سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول الله مُطَالَبُ بالبلاغ وما بلغه الرسول الله للمؤمنين مطلوب منه أن يُبلغوه ، وإنْ لم يستجيبوا للرسول الله أو للمؤمنين ، ولم يأت أحد مع مَنْ يتهم القرآن يأنه مُفترَى من محمد .

وقد يكون هؤلاء المؤهوبون خاتفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن حنى ، وإن جاءوا ليفتروا مئله فلن يستطيعوا ، ولذلك فاعلموا - يا مَنَ لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن : ﴿ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعَلْمِ اللّهِ . . (12) ﴾ [هود] إذن : فالخطاب يكون - مرَّة - موجَّهاً للنبي ﷺ ولأمته .

ولِذَلِكَ عَدَلَ الحق سبحانه عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع في قوله تعالى :

﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا أَنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ . . (3) ﴾ [مرد] أي : ازدادوا علما أيها المؤمنون بأن القرآن أنما نزل من عند الله.

والعلم - كما نعلم - مراحل ثلاث: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين أن أو أُن الخطاب مُوجَّه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن بَدُعُوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمُا أُنزِلَ بِعِلْمِ الله .. (3) ﴾

وأعلى مراتب العلم عند الحق سبحانه الذي يعلم كل العلم آزلاً ، وهو غير علمنا تحن ، الذي ينغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم ، فأنت قد تكون عالماً بشيء وتجهل أشياء ، أوعلمت شيئاً وغابت عنك أشباء .

<sup>(</sup>١) هذا التفسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وسي التريض العلمي والروسي والشهدي .

ولذلك تجد الأطباء ، وأصحاب الصناعات اللقيقة وغيرهم من الباحثين والعلماء يستدرك بعضهم البعض ، فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً ويصف له دواءً لا يستجبب له ، فيذهب المريض إلى طبيب أخر ، فيصف دواء ، وقد لا يستجب له المريض فيستدرك على الطبيب الأول ، فيصف دواء ، وقد لا يستجب له المريض مرة ثانية ، وهنا يجتمع الأطباء على هيئة المجمع طبى القرر ما يصلح أو لا يصلح للمريض .

ويستدرك كل منهم على الآخر إلى أن يصلوا إلى قرار ، والذي يستدرك هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كستب الدواء الذي أرهق للريض أو لم يستجب له ، وهو قد حكم بما عنده من عِلْم ، كذلك بقية الباحثين والعلماء .

وما دام فوق كل ذى علم عليم ؛ فالطبيب الثانى يستدرك على الطبيب الأول . . وهكذا .

ولكن أيوجد أحدُّ يستدرك على الله سبحانه وتعالى ؟ لا يوجد .

وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ، فلا علم لبشر يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن :

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو . . ٢٠٠٠ ﴿

وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؟ حتى لا يدَّعي أحدّ أن مناك إلها آخر غير الله.

وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل في دائرة :

﴿ لا إِلَّهُ إِلاَّ مُنَّ . ١٠٠٠ ﴾

[مرد]

وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك فلنثق بهذا الحكم .

مثال ذلك : هو حكم الحق سيحانه على أبى لهب () وعلى امرأته ()
بأنهما سيدخلان النار () فهل كان من الممكن أن يعلن أبو لهب إسلامه ،
ولو نفافاً ؟ طبعاً لا ؛ لأن الذي خلقة علم كيف يتصوف أبو لهب .

لذلك نجد بعد سورة المسد<sup>(1)</sup> التي قررت دخول أبي لهب النار ، قول الحق سيحانه :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١٤ ﴾ [الإنعلاس]

أى: أن الحق سبحاته ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه النار، فلن يقدر أحد على أن يُغيِّر من حكمه سبحاته، فلا إله إلا هو.

رينهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى:

﴿ . . فَهَلْ أَتُم شَالْمُونَ ١٠٠

[40.]

وهذا استفهام ، أى: طلب للفهم ، ولكن ليس كل استفهام طلباً للفهم ، فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض الإسلام على من يستفهم منهم.

 (۱) أبو لهب هو أحد أمام رسول الله قلة ، واسمه عبد العنوى بن عبد الطلب ، وكنت أبو عتبة سمى أبا لهب لشدة احمرار وجهة كأنه اللهب .

 (۳) کافت امرأته من سادات نساه قریش دو می آم جمیل در اسمها آروی پنت حرب بن امیه دو هی آخت آبی سفیان در کافت حوالاً تزوجها علی کفره و جمعوده رهناده .

(٣) وذلك في قول الله عز رجل عن أبي لهب وامرأت في سورة المسد : ﴿ سَيْصَلَّيْ ثَاراً قَاتَ لَهب (٣) وأمرأتُهُ
 - فَمَالَةُ الْمُحَلِّب (٤) ﴾ [المسد] .

وسبب تزول عله السورة كما أخرج البخارى في صحيحه (٤٩٧١): عن ابن عباس أن النبي على خرج إلى البطحاء فصعد الجبل ، فتادى" يا صباحاء " فاجتمعت إليه فريش ، فقال : أرأيتم إن حدثتكم أن العدر مصبحكم أو تحبيكم أكتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى نلير لكم بين يدى عناب شديد ، فقال أبو نهب : أنهذا جمعت ؟ تبا لك . فأنزل الله : ﴿ ثِبَّتُ يَدَا أَبِي لَهِي وَتَبُّ (١) ﴾ وللسد ] إلى أخرها .

(1) مسد الخيل [كنفسر] مسداً : أجاد نَفُله . والمسد اللها قال تعالى : ﴿ فِي جَهِدُهَا حَلَّ مَن شُدِ ﴿ إِن إِنه [المسد] أي : من لها خشن . • القاموس الفويم .

ولكنه سبحانه شاء أن يأتي هذا الاستفهام على لسان رسوله لبقابله جواب ، ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها ، ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يُسُلِم السامع ، ما جعل جواب السامع حجة على السامع .

وقائل هذا الكلام هو الخالق سبحانه ، ولله المثل الأعلى ، وهو سبحانه مُنزَّه عن كل مثل ، تجد إنساناً يحكى لك أمراً بتفاصيله ، تم يسألك: هل أنا صادق فيما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه واثق من أنك ستفول له: نعم ، أنت صادق .

وإذا نظرنا في آية تحريم الخمر والميسر - على سبيل الثال - نجد الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ "أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَـمْـوِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ " ١٠٠ ﴾

[ונוטבו]

 <sup>(</sup>١) الشيطان كل عاد متمرد من الإنس أو من الجن ، والشيطان من الجن مخلوق خبيث خفق من الناس ،
وهو حدو للإنسان يُعويه بالشر ، إلا من حفظه الله بالإيمان . يقول الحق : ﴿ وَحَفَظُنُاهَا مِن كُلِّ شَيطانِ
رُجِم (١٠) ﴾ [الحجر] ، وكذلك كل من النجأ إلى الله ، قائله حافظه من كيد الشيطان . [القاسوس القوم - يتصرف)

<sup>(</sup>٢) أخرج إبن جرير في تفسيره عن أبي بويدة عن أبيه قال؟ بيئا نحن فعود على شراب لناه ونحن على رملة ، ونحن على ثلاثة أو أوبعة ، وعندنا باطية لنا ، ونحن نشوب الحسر حلا ، إذ قست حتى أتى وسول الله كلّ فأسلّم عليه ، إذ نزل تحريم الخمر : ﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّما الْخَمْرُ وَالْمُسِابُ وَالْأَوْلَامُ وَهُن النَّمُ اللهُ وَعَن العَلْمُ تَلْلَعُون ﴿ إِنَّهَا يُوبِدُ النَّيْطَانُ أَن يُوقع بِنَكُمُ لَعْدَاوة والْمُشاء في الْخَمْرُ والمُسِيرِ ويصدُكُم عَن ذَكُو الله وعن العَلاق أَنهُم مُعَوْنَ (١٠١) وَإِللهُ اللهُ عَن المُعالِق وَالْمُشاء في الْخَمْرُ والمُائِدة ] فجنت إلى أصحابي فضرات عليهم إلى قوله : ( فَهُلُ أَنتُم مُعَهُونَ ) قال ؛ وبعض القوم شربَتُه في يله ، قد ضرب بعضها ، فغراد عض في الإنساء ، فقال بالإناء تحت شفته العلها كما يفعل الحجّام ، ثم حبّبُوا ما في باطيتهم فقالوا : انتهينا وبنا . ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٢ / ٩٥) .

المُنْوَلُونُ هُوَيْنِ

وكأن هذا الاستفهام يحمل صيخة الأمر بأن: انتهوا من الحمر والمبسر، والججلوا عا تفعلون.

إذْنَ: فَقُولَ الْحُقِّ سَبْحَانَهُ فِي آخِرِ الآيةِ الكريمةِ:

﴿ .. فَهُلُّ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ يعنى: أسلموا، واتركوا اللجاجة '' بأن الفرآن قد جاء من عند الله سبحانه الذي لا إله إلا هو .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

# هُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيْاوَذِينَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمُّ اللهُمُّ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ ٱلدُّيْرَةَ الدُيْرَةَ الدُيْرَةُ مُونَا الدِيرة مُوناً الدَيْرة مُسُوناً اللهُ اللهُ

وكنان الكافرون " قد تكلموا بها أورده الحق سينجانه على السنتهم وقالوا:

﴿ لَوْلَا أَمْوِلَ عَلَيْهِ كُمُونَّ . . ② ﴾ [مود]

(١) اللجاجة : اغتلاط الأصوات وارتفاعها . والقصود التشويش على القرآن بادعاءات باطلة .

<sup>(</sup>٢) بخسبه حقه : نقصه حق ولم يُوفّه إياه ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَلْحُسُوا النَّاسُ أَشْلِعُهُم .. (٤) إِهِ [يرسف] . [1] الأحراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله ، ﴿ وَشُورُهُ بِعَمْنِ بِعُنْسٍ .. (٤) إِهِ [يرسف] .

 <sup>(</sup>٣) المتلف العلماء في تأريل هذه الآية ، الغيل : نزلت في الكفار ، قاله الضحاك ، وانعثاره النحاس ،
يتثيل الآية التي يعدما : ﴿ أُرْأَبُكُ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الآخِرَة إلاَ النَّارُ .. (١٦) ﴾ [هر د]، أي : من أتي منهم
يصلة رحم أو صدقة فكاف بها في الدنيا ، بصحة الجسم، وكثرة الرزق . لكن لا حسة له في الآخرة .

وقيل : المراد بالآية المؤمنون ، أى : من أراد بعمله ثواب الدنيا عُجُل له النواب ولم يُتقعى شيئاً في المدنيا ، وله في الآخرة العداب لأنه جرَّد قصده فلدنيا ، وقيل : هو لأهل الريام ، وفي الخير أنه يقال لأهل الريام : \* مسمنم وصالبتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك نقد قبل ذلك ، ثم قال : \* إن هؤلاء أول من تُسعر بهم النار ، .

وقبل: الأية عامة في كل من بنوى بعمله غير الله تعالى ، كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تفسير الفرطي ٤ / ٢٣٣١]

فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها.

والحياة تنظل المقومات الطبيعية للوجود ، من ستر عورة ، وأكل لقمة وبيت يقى الإنسان ويؤويه . أما الزينة فأمرها مختلف ، فبدلاً من أن يرتدى الإنسان ما يستر العورة ، يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء ، والحرير الأملس صيفاً ، وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من البرد أو الجر ، يطلب لنفسه قصراً.

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ "ا مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ "ا مِنَ النَّهُبِ وَالْعَرْثِ " . . (33) ﴾ [ال عمران]

وكل هذه أشياء تدخل في متاع الحياة الدنيا ، ويقول الحق سبحانه:

﴿ . . ذَلِكَ مَمَّاعُ الْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حَسَنُ الْمَالِ \* ١٤ ﴿ ١٤ عَمَرَادَا

إذَن : ما معنى كلمة "زينة" ؟

معنى كلمة الزينة النها حُسن أو تحسين طارىء على اللَّات ، وهناك فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارىء من الغير.

 <sup>(</sup>١) القناطير : جمع قنطار وهو معيار مختلف المغدار عند الناس ، وهو بحصر في زماننا : مالة رطل، وهو
 (١) القناطير : جمع قنطار وهو معيار مختلف المغدار عند الناس ، وهو بحصر في زماننا : مالة رطل، وهو
 ﴿ وَمِنْ أَمْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمُمُ بِنَطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ . (②) ﴾ [آل عمر ان] .

والقداطير المتنظرة: أي : المضاعفة ، أو المحكمة المحصيَّة . [ كلمات الفرأن للشبخ حسنين مخلوف ، والمجم الوسيط].

<sup>(</sup>٣) الحليل المسومة : أي : المرسَّلة للرعي ، أو المسلمة بعلامات . [ الخامرس القريم] .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : الإبل والبقر والضأن والسعر .

والحرب إذ المؤروعات . [كلمات القرآن] .

<sup>(</sup>٤) المآب: الْمُرجِع ، وحسن المآب: أي : المُرجِع الحسن ، [كلمات القرآن] ،

والمرأة - على سبيل الشال - حين تتزين فهى تلبس الثياب الجميلة الملفتة ، وتتحلّى بالذهب البراق ، فهو المعدن الذي بأخذ نقاسته "من كثرة تلالئه الذي يخطف الأبصار ، ولا تقعل ذلك بمغالاة إلا التي تشك في جمالها.

أما المرأة الجميلة بطبيعتها ، فهى ترفض أن تنزين ؛ ولذلك يسمونها بنى اللغة: «الغانية» " ، أى: التى استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة ، ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها بقرط " ضخم ، ولا تحتاج إلى مداراة رقيتها بعقد ضخم ، ولا تحاول أن تدارى معصمها الريان بسوار " ، ورقيتها بعقد ضخم ، ولا تحاول أن تدارى معصمها الريان بسوار " ، وترفض أن تُخفى جمال أصابعها بالخواج .

وحين تُبالغ المرأة في ذلك التزيُّن فهي تعطي الانطباع المقابل .

وقد يكون المثل الذي أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال ، لكنه يوضح كيف يعطى البشيء المبالغ فيه المقابل له .

وفي ذلك يقول المتنبي 🐑

## والمَّاءُ أنتَ إذا اغتسلتَ الغاسلُ

الطِّيبُ أنت إذًا أصابكَ طيبةً

(1) نَفُسُ النبيء تفاسة : كان عظيم الغيمة فهو نفيس ، وقبل : منه التنافس ، كل بريد أن يكون آنفس من غيره ، أو يحرز ما مو أنفس وأمثلم قيمة ، قال تحالى : ﴿ .. وَفِي قَالَتُ فَلَيْعَافِسِ الْمُسْافِسُود ۞ ﴾ [المُطْفَقِين] أي : فليسابقوا الإحراز، الانفسام .

(٢) الغائية من النساء: التي غنيت بالزرج . وهي أيضاً التي غنيت بمنسنها وجبالها عن الحللي . وقبل :
 هي التي تُطلب و لا تُطلب . وقبل : الغائية الحارية الحسناه ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج .
 سعيت غائبة الأنها غنيت بخسنها عن الزينة . [ نسان العرب - مادة : غني ]

(٣) القُرَّط : ما يُعلَّق في شحمة الأذن من دُرًا أو ذهب أو فضة أو نحوها . والجميع : أقراط ، وقروط . . .
 [ المعجم الوسيط ] .

(3) السّرار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تُلبس في المعصم . والجمع : أسّروة ، وأساور . [ المجم
 الرسيط ] .

(٥) هنو : أحسد بن الحسين ، شباعر حكيم ، ولد بالكوفة في منطقة تسمى ٥ كندة، حام ٣٠٣ هـ ، نشأ
بالشام ، ادعى النبرة في بادية السمارة ( بين الكوفة والشام) . ولفقك سمى بالتنبيء ثم رجم عن دعوا،
بعد أسره ، توفى عام ٢٥٤ هـ عن ٥٢ هـام] .

#### 

وهو هنا يقول: إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف، فالطيب هو الذي يُغْسَل إذا ما لمس هذا الإنسان ، وكذلك تأبي المرأة الجميلة أن تُزيِّن نَحْرَها " بقلادة " ؛ لأن نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً .

ويقال عن مثل مذه المرأة "غانبة" ﴿ لأنها استغنت بجمالها .

ويقال عن جمال نساء الحضر: إنه جمال مصنوع بمساحيق ، وكأن تلك المساحيق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط ، وكأن كل واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملأ الشقوق المجعدة في وجهها.

ولحظة أن يسيح هذا المعجون ترتبك ، ويختل مشهد وجهمها بخليط الألوان ؛ ولذلك يقال:

حُسْنُ الحَضَارَةِ مَجْلُوبٌ بِتَطَرِّية وفي البدَاوةِ حُسُنَ غيرُ مَجْلُوبِ
إذن: قالزينة هي تحسين الشيء بغيره ، والشيء الحسن يستغنى عن الزينة .
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوفَ إِنَّهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ قِيهَا لا يُنْخَسُونَ اللهِ اللهُ الله

أي: إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم في أن يعطيكم مقومات

(1) النَّحُر: أعلى الصدر، وهو مرضع القلادة .

 <sup>(</sup>٢) انشلادة: كل ما يوضع حول الرقية من عقرد رحلى رذهب رغيره ، وسُسُب الأضاحى قلائد مجازاً مرسلاً علاقت الملازمة ؛ لأن القبائح كانت تُعلَّم بقلادات في أعناقها . قال تعالى : ﴿ وَلا الْهَدْيُ وَلا اللّهَائِد . اللّهَاحي قوات القلائد .

 <sup>(</sup>٣) الْبَشْسُ : الإنقاس، وبُنفَسُه حقّه بخسّه : تقصه حَمَّة ولم يُوفه . قال تعالى : ﴿ ولا نَنخشُوا النّاس
أشيادُهُمُ . . (٢٠) ﴾ [ الأعراف] [ القاموس القويم ] .

# سُولُو جُونِ

## 

الحياة وزينتها؛ لأنه رب ، وهو الذي خلفكم واستدعاكم إلى الوجود ، وقد ألزم الحق سيحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة وزينها ؛ لأنه سيحانه هو القادر على أن يوفّى بما وعد.

وهو سيحانه يقول هنا:

﴿ نُرَفَ إِلَيْهِمُ أَعْمَالُهُمْ . . ٢٠٠٠ ﴾

أى: أنهم إن أخذوا بالأسباب فالحق سبحانه يُلزم نفسه بإعطاء الشيء كاملاً غير منقوص،

وهم في هذه الدار الدنيا لا يُسخَسون في حقوقهم ، قمن يتقن عمله يأخذ ثمرة عمله.

وهذا القول الكريم يحُلُّ لنا إشكالاً كبيراً نعاتى منه ، فهناك مَنْ يقول : إنْ هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ويقيمون الصلاة ، ويبنون المساجد ، بينما هُمْ قومٌ متخلفون ومتأخرون عن ركب الحضارة ، بينما تجد الكافرين وهم يَرْفُلُونَ "" في نعيم الحَضَارة .

ونقول : إن لله تعالى عطاءً ربوية للأسباب ، فمن أحسن الأسباب حتى لو كنان كافراً ، فالأسباب تعطيه ، ولكن ليس له في الأخرة من نصيب ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَيَاءً مَّنْتُورًا ١٠ ١٠ ﴿ اللهِ قَالَا

والحق سبحانه يجزى الكافر الذي يعطى خيرًا للناس بخير في الدنيا ، ويجزى الصادق الذي لا يكذب من الكفار بصدق الآخرين معه في الدنيا ، ويجزى من يمدُّ يده بالمساعدة من الكفار بمساعدة له في الدنيا .

 <sup>(</sup>١) وقل : جَرَّ قبل ثوبه وتبختو في مَثْمَيه . ويرفلون في النعيم : أي : يعيشون في رفاهية فرحين بما لديهم
 من نعيم ، [ المعجم الرسيط ] يتصرف .

 <sup>(</sup>٢) الهياء المشور : الغيار المتطابر في الجور ، وقوله تعالى : ﴿ فَجَمَلُناهُ هَيَّاءُ مُشُورًا . (٢) إلى التمرقان] أي :
 كل عمل عملوه كالهياء المتور ، لا يُعتدُبه ، ولا نيمة له . [ القاموس القويم ] .

## 

وكلها أعمال مطلوبة في الدّين ، ولكنّ الكافر قد يفعلها ، فيردُّ الله سبحانه وتعالى له ما فعل في الدنيا ، رإنْ كان قد فعل ذلك ليُقال : إن فلانًا عَملَ كذا ، أو فلانًا كان شَهْمًا في كذا ، فيُقال له : اعملتَ لِيُقال وقد قيل ، "".

وإذا كان الكافرون يأخذون بالأسباب ؛ فالحق سبحانه يعطيم ثمرة ما أخذوا به من الأسباب .

ويجب أن تقول لمن يتهم المسلمين بالتخلُّف:

لقد كان المسلمون في أوائل عهدهم متقدمين ، وكانواسادة حين طبَّقوا دينهم ، ظاهرًا وباطنًا ، شكلاً ومضموناً.

وعلى ذلك فىالتحلُّف ليس لازسًا ولا سلازسًا للإسلام . وإنما جاء التخلُّف لأننا تركنا روح الإسلام وتطبيفه .

وإذْ عقدنا مقارنة بين حال أوربا حبنما كانت الكنيسة هي المسيطرة ، كنا نجد كل صاحب نشاط عقلي مُبْدع بنال القتل عقوبة على الإبداع ، وكانت تسمى تلك الأيام في أوربا ﴿ العصور المظلمة ﴾ .

## وحينما جناءت الحروب الصليبيية وعرفت أوربنا قنوة الإسبلام

(1) عن أين هريرة رضى فأه عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: اإن أول الناس يُغضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأنى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كليت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جرى، ، فقد فيل ، ثم أمر به فسيحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل تعلم العلم وعليه وقرأ القرآن ، فأنى به ، فعرفه نعمه فعرفها . قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت القرآن وعلمته ، وقرأت فيك الفرآن ، قال: كفيت. ولكنك تعلمت القرآن في قارى ، فقد قبل، ثم أمر به فسيحب على وجهه تعلمت العلم ليقال: عالم ، وقرأت المرآن ليقال: هو قارى ، فقد قبل، ثم أمر به فسيحب على وجهه حتى ألقى في النار.

ورجلُ وسُع الله عليه وأعطاه من أسناف المال كله ، فأني به فعرتُه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قاله : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قبل ، ثم أمر به فسُسب على وجهه ثم ألفي في النار . [ أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٩٠٥ ) كتاب الإمارة ).

#### 01/AV00+00+00+00+00+0

والمسلمين ، ودجرهم "المسلمون ، بدأوا في محاولة الخروج على سلطان البابا والكنيسة ، وعندما فعلوا ذلك تَقَدَّموا .

هم - إذن - عندما تركوا سلطان البابا تقدموا ، ونحن حين تركنا العمل بتعاليم الإسلام تخلّفنا ،

إذَن : فَأَيُّ الْجَرْعَتُيْن خير ؟

إن واقع الحياة قد أثبت تقدُّم المسلمين حين أنحذُوا بتحاليم الإسلام ، وتخلفوا حين تركوها .

وهكذا .. فمعيار التقدُّم هو الأخذ بالأسباب ، فمن أخذ بالأسباب وهو مؤمن نال حُسن غير الدنيا وحُسن ثراب الآخرة ، ومَن لم يزمن وأخذ بالأسباب نال خير الدنيا ولم يَنَل ثواب الآخرة .

## والحق سبحانه وتعالى هو القائل:

﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ " بِقِيعَةٍ " يَحْسَبُهُ الطُّمَّالُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمُ يُجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدُ اللَّهُ عندَهُ . ۞ ﴾

(1) دَحَرَهُ يُذَخِرُ وَدُحُورًا : دفع وطروه وأبعث مُهاتًا . ودحره في الحوب : عزمه . قال تعالى :
 ﴿ . وَيُقْذَلُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ فِيهِ دُحُورًا وَلَهُمْ عُذَابٌ وَاصِبٌ (٢) ﴾ [الصافات] ( القاموس القويم] .

(٢) السراب: ما تراه في نصف النهار في الأرض الفضاء كأنه ما، وليس بماه . ويقول اله تعالى : ﴿ وَسُهِرَتُ الْبِهِ إِلَّ مَنْ الْهَا لَا حَقِيقَةُ لَهَا ، أَى : تشبه السراب في أنها لا حقيقة لها ، أو كالأرض المسطوحة التي يظهر فيها السراب . [ القاموس القويم ] .

(٣) الذاع والقيعة : ما لمستوى من الأرض والنخفض عسا يعديط به من الجبال والأكسات . قال تعالى :
 فريسا أوذك من الجبال أقل يسلمها رئي تسفّا (٢٠) فيذرُها قاعًا صفّصفاً (٢٠) لا ترع فيها عرجاً ولا أمثًا (٢٠٠٠) أو الله ]
 [ طه ]

قاعاً صفيصها : مكاناً منخفضاً مستوياً معتدلاً ، لا ارتفاع فيه ولا اموجاج ، وقوله تعالى : فواللين تخروا أهمالهم تحمول بقيمة . . (2) إلى النور] أي : بكان متخفض مُستوعا يظهر فيه السواب عادة . [ القاموس القريم] .

وهكذا يُفاجأ بالإله الذي كذَّب به .

والحق سبحانه يقول :

﴿ مَضَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبُهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ الشَّتَدَاتُ بِهِ الرَّبِحُ فِي يَوْمِ غاصف " لا يَتَدرُونَ مِمَّا كُسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ . . [ ] ﴾

إذن : قمن أراد الدنيا وزينتها ، فالحق الأعلى سبحانه يوفّيه حسابه ولا يبخب من حقه شيئًا ، فحاتم الطائى – على سبيل المثال – أخذ صفة الكرم ، وعنترة أخذ صفة الشجاعة ، وكل إنسان أحسن عملاً أخذ أجره ، ولكن عطاء الأخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى ، وآمن به .

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين ، أخذوا نصببهم من الغنائم ، ولكن ليس لهم في الآخرة من تصيب .

إذن : فالوفاء يعنى وجود عُفْد ، وما دام هناك عقد بين العامل والعمل ، وأنقن العامل العمل فلا بدأن بأخذ أجره دون بَخْس ؛ لأن البخس هو إنقاص الحق .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

# ﴿ أُوْلَنَهِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآيِخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَيِطً " مَاصَهَ نَعُوا فِيهَا وَبَسُطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ مَاصَهَ نَعُوا فِيهَا وَبَسُطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

(۱) عصفت الربع ، تعصف عَصَفًا وعُصوف : اشتد عبوبها ، والربع عاصف وعاصفة فهي تُذكّر وتُونّت ، والربع العاصفة أحباناً تلمّر كل شيء نصر عليه . قال تعالى : ﴿ ولمليّمَانَ الربع عَاصِفَةُ ... (٢٠) ﴿ [الأنبياء] وقال تعالى : ﴿ فَالْعَامِنَاتُ عَصْفًا (٢) ﴾ [يونس] وقال تعالى : ﴿ فَالْعَامِنَاتُ عَصْفًا (٢) ﴾ [الرسلات] من الرياح الشدياة . [القاموس القريم] .

(٢) حبط السمل: بطل و لم يحقق تمرته. وقال نحالي: ﴿ وَمَن يُكُفُرُ بِالإِيَّانِ فَقَدْ حبطاً عَمَلُهُ .. (٥) ﴾
 [الملائمة] ، وأحبط الله عمله: أبطله وضيَّعه هياءً. قال تعالى: ﴿ .. فَأَحْبُطُ أَعْمَالُهُمْ (١) ﴾ [محمد]
 [القاموس القويم].

## 911/100+00+00+00+00+0

إذن : فالنار منوى عؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان بالله ، فقد أخذوا حبابهم في اللغيا ، أما عملهم فقد حبط في الأخرة ، والحبط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد ، ويقال في الريف عن ذلك : « انتفخت البهيمة » أي : أن هناك غازات في بطنها ، وقد يظنها الجاهل سمنة ، لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سيه .

وعمل الكافرين إنما يحبط في الآخرة ؛ لأنه باطل .

ويقول الحق مبحاله بعد ذلك :

واليَّة " هي يصبرة الفطرة السليمة التي تُلْفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود ، وتوضِّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بُدَّ له من واجد.

## وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة .

(1) المرية: الجدل والشك وكذلك التماري والامتراء والمراء والمماراة ، قال تعالى : ﴿ قلا تعار فيهم إلا حراءً ظاهراً . . (1) أو [الكهف] ، وقال تعالى: ﴿ قلا تكُونَنَ مِن المُسْتَرِين (122) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ قلا تكوني مَا المُسْتَرِين (122) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ قَالَ الله عَلَى القريم ] بتصرف .

## CO+00+00+00+00+00+0

والعربى القديم حين سار في الصحراء ووجد بَعُوا مُلَعْيَى في الصحراء ووجد بَعُوا مُلَعْيَى في الصحراء ، ورأى أشر قدم ، فقال : «البَعْرة "تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، وسماء ذات أبواج "وأرض ذات فجاج "وبحار ذات أمواج ، أفلا يدل كُلُّ ذلك على اللطيف الجبير ؟ "".

وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة ، وهي بيُّنة من الله .

وقد أودع الله سيحانه في كل إنسان قطرة ، وبهذه القطرة " شهدنا في عالم الذَّرُّ .

وفي ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَّيْتَهُمْ وَأَشْهَلَكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا .. (١٧٠٠) ﴾

إذن : فالبيُّنة هي إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء .

وقد تُضبّب (1) الشهوات هذا الإيسان ، فلا يحمل نفسه على المنهج فبرسل الحق سبحانه رحمة منه رسلاً تذكّرنا بالبينات الأولى ، وتدلنا على العلل

(١) البعرة : واحدة البعر ، وهو رجيع( روت) ذرات الخُلفُ والظلف من الحيوانات .

(٢) الأبراج: جمع بُرْج ، وهي منازل الأفلاك في السماء أو هي الكراكب. وقيل: هي النجرم . [ لسان العرب ، مادة : برج].

(٣) الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع بين جيلين، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأوض بساطاً
 (٤) تستذكرا منها مسلا فجاجا (٤) ﴾ [نوح]. وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الأرض وواسي أن تعبد بهم وحَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سَبُلا لَعْلَهُمْ يَهِتَدُونَ (٢) ﴾ [الأنبياء].

(٤) هذه العبارات من خطبة خطبها تُحسَّبن ساعدة الإيادي في الجاهلية . كان أولها : أبها الناس ، اسمموا
 وعواء من عاش مات ، ومن مات قات ، وكل ماهو أت آت . انظر البيان والنيين للبياحظ (١/ ٣٠٨) .

 (٥) عن أبن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله تَقِلُه: "«كل مولود يولد على القطرة ، فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يحجسانه » أخرجه أحمد في مستده ( ٢٣٣/٦) والطبالسي (٣٤٣٣) ، والترمذي (٢١٣٨).

 (٢) النسّب والتغييب : تفطية الشيء و محول بعضه في بعض . والضيابة : منحابة تُنفشُ الأوض كالدخان وقيل \* الضياب والضيابة : ندى كالنيار بُعثنى الأوض بالقدوات [نسان العرب - مادة : ضيب] .

#### 9174100+00+00+00+00+0

والأحكام حتى تنضم البينة من الرسل على البينة من الفطرية في الكائن.

وهكذا يبين الحق سبحانه وتعالى مناط "الاقتناع بدين الله ، فقد يكون هذا الأمر مجهولاً للخلق ، فيريد سبحانه أن يبين لنا أن هذا الجهل هو جهل غير طيعي ؛ لأن القطرة السليمة تهتدي قبل أن يجيء رسول يُلْفِتنا إلى القوة العليا التي تدبر حركة هذا الكون .

وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائرة في الصحراء ، لا ماء فيها ولا طعام ولا أنيس ولا مأوى ، ثم خلبه النوم فنام ، وجين استيقظ وجد مائدة منصوبة عليها أطابب الطعام وأطيب الشراب ، ووجد صواناً (") منصوباً ليأوى إليه ؛ فلا بد لهذا الإنسان أن بدور بفكر ، سؤال ": من صنع هذا ؟

وهو سيسال نقسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشيء من هذا ، خصوصاً وأنه لم يجد أحداً يقول له : أنت في ضيافتي .

إذنَّ : فلا بدأن يفكر بعثله .

وكذلك الإنسان الذي طرأ على الوجود ، وما ادَّعى واحدَّ من خَلَق الله تعالى أنه خلق هذا الوجود ، وما ادَّعى أحدُّ أنه خلق السموات والأرض ، رما ادَّعى أحدَّ أنه سخَّر كلَّ ما في الكون لحدمة الإنسان "".

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا ، أن يفكر : من الذي صنع له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جنس الإنسان ليقول له: أنا جنت لأحل لك اللغز المطلوب لك .

<sup>(</sup>١) يمناط الشيء : كل ماتعلَق به من أمور . ونيط به الشيء : وُصِلَ به . أاللسان : مادة (٥ و ط) بتصرف]

<sup>(</sup>٢) الصوان: الرماء الذي تُعمان فيه النياب، أو توضع فيه الأطعَمة ، انظر [ اللسان - مادة صون ] .

<sup>(</sup>٣) يقول تعالى في سيررة النحل: ﴿ وَسَخْر لَكُمُ اللّهِلَ وَالنَّهَارُ وَالنَّسُسُ وَالْفَهُرِ وَالنَّجُومُ مُستَّرَاتُ بِالْدِهِ إِنْ فِي وَلِكَ لِآيَاتِ لَلْوَمِ يَعْفُلُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ذَوْا لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُعْفُلُنا أَلُوانُهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَةُ لِلْفَوْمِ يَشْكُورُ وَ ﴿ ﴿ وَمَا لَقُومُ مِنْ أَلُولُهُ وَلَا لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُعْفُلُنا أَلُوانُهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقُومُ مِنْ كُولُونَ النّهُ لَحُمْهُ اللّهِ وَلَيْتَكُوا مِنْ فَعَلَّهُ وَلَيْكُولُونَ لَكُمْ تَلْكُولُونَ لَكُمْ إِلَا لَيْعَالَ أَلَا وَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ وَلَيْكُولُونَ لَلْمَا ﴾ [النحل].

### 

منا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء ليحلُّ للإنسان أمراً يشغل باله.

ومن لطف الله سيحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدّماً أن نفكر في ذلك ، بل تركنا فترة طويلة بلا تكليف في هذه الدنيا ، لينعم الإنسان يخير ربه ، وبعد ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضيج ، ولم يكن مكرهاً ؛ فالحق سيحانه وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان.

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شيء - مهما كان تافها - لا بد له من صانع ، والمصباح الذي يضيء دائرة قطرها ٢٠ مشراً ، عرفنا صانعه ، ودرسنا المعامل التي أنجزته ، والإمكانات التي تم استخدامها ، والمواد التي صنع منها ، أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ، ومن جعلها لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار ، ونئير نصف الكرة الأرضية ؟

هذه مسألة كان يجب أن تبحثها ؛ لنرى أفاق تلك البينة ، بيئة نور وقوة وقطرة ، يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهندي إلى أن رراء هذا الكون خالفاً مديراً.

فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى ، وهو سبحانه يطلب منك كذا وكذا ، كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس القطرة ورؤية البينات.

إذن: فنحس نصل إلى المجهول أولاً بالفطيرة ، وقد نصيل بالبديهة التي لا تشويها "أدنى شبيهة ، فأنت حين ترى دخياناً تعتقد بالبديهة أن هناك ناراً، وحين تسير في الصحراء وترى خضرة ؟ ألا تعتقد أن هناك مياهاً ترويها؟؟

<sup>(</sup>١) أي: لا تخطط به شبهة ، أي: الفكر البعيد عن الأهواء.

والشرب: ما اختلط بغيره من الأشياء ، وبخاصة السوائل، قال تعالى: ﴿ ثُو اللهُ عَلَيْهَا كُشُوبًا مُنْ حَمِم (57) ﴾ [الصافات]. ويقال: سفاه القرب بالشوب: المسل بما يشاب به من ماء أو لين، [المعجم الوسيط].

# شَوْلُو جُولِ

## 

هذه – إذن – أمور تعرفها بالبديهة ، ولا تحتاج إلى بحث أو جهد.

وهنك أمور قد تنطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما بعد المقدمات ، مثل الجهد العقلى الذي استدل به العربي على أن هناك إلها خالفاً بُلير هذا الكون ، فاستدل من البعرة على وجود البعير "" ، وأن أثر القدم يدل على المسير ، واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج ، والأرض ذات الفسجساج ، والبحار ذات الأمراج ، كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير .

كل هذه الأسور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ، وإن لم يعرف التفصيل.

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالفاً، صانعاً ، حكيماً، لكنه لم يعرف اسماً له ، وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل ، ولا يعرف أيضاً ما هو المنهج المطلوب لهذا الخالق، وبماذا يجزى المطبع له، ولا بماذا يعاقب العاصى له.

إذن: لا بد من بلاغ عن الله تعالى بدل على القرة التي افتنعت بها جملة . والمفكرون بالمعقل في الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقـــا ، لكن لا يعوفون اسمه ، ولا مطلوبه .

إذن: فأنت لا تعرف اسم الله إلا منه ، عن طريق الوحى إلى رسوله ، ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذي أنزل عليه البلاغ .

ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً ، ومع هذا الرسول معجزة هي القرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قوة القادر الأعلى سبحانه ، فإنها سنظل بالنسبة له مبهمة ، وحين أنزل الحق سبحانه القرآن الكزيم فقد أنزله رحمة بعباده وبيئة لهم .

 <sup>(</sup>١) البعرة: رجيع (روت) ذوات الخف وذوات الظلف من الحيوانات. والبعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل، وذلك إذا استكمل أربع سنوات. ويقال للجمل والثاقة: بعير، والجمع: أباهر، وأباعير، وبعران. [الممجم الوسيط].

# المورة موري

#### 20+00+00+00+00+0111E

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ " مِّنَّهُ . ١٠٠٠ ﴾

فالقرآن حجة ونور ، وهو يهدى البصيرة الفطرية الموجودة في الإنسان ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ . . ( ) ﴾ وهو من أنزل عليه الوحى ، ويخبرنا عن الحق سبحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله سبحانه ، ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى .

رنحن هنا أمام ثلاثة شهود:

الشاهد الأول: هو الحجة والبيئة.

والشاهد الثاني: هو البرهان والبصيرة التي يهتدي إليها العقل ، والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال.

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى :

﴿ وَمِن قُبُلَهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً . . ١٠٠٠ ﴾

[هود]

وهذا هو الشاهد الثالث.

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصرٌ ؛ قمن عنده تلك البينة ، ومن سمع الشاهد من الرسول ، والشاهد الذي قبله ، وهو كتاب موسى

(١) في تأويل هذا الشاهد أثرال كثيرة ذكرها الترطيق في تفسيره (٤/ ٢٣٣٤).

۱ – أنه محمد 🕰.

٣- أنه جبريل عليه السلام.

٣- أنه على بن أبي طالب.

القرآن في نظمه وبلاغته، والمعاني الكثيرة منه في اللفظ الواحد.

٥- الإنجيل. فهو يتلو القرآن في التصديق رإن كان قبله.

٦- العقل الذي يتلو معرفة فقه التي أشرقت لها القلوب.

قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٤٠) بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأولى: «الأول والثاني هو الحق، وكلاهما قريب في المعنى؛ لأن كلاً من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة، وقبل: هو على « وهو ضعف لا يثبت له قائل. المؤمن عند، من الفطرة ما يشهد للشريعة، والفطرة تصدفها وتؤمن بها...

#### 0114,00+00+00+00+00+00+0

عليه السلام وشاهد "أبعده إلى نفس قوم موسى لا بد أن يقوده ذلك إلى الإيمان.

وقول الحق سبحانه:

﴿ أُولَٰعَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ . . ﴿ ۞ ﴾

إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: بينة ، وشاهداً ، وشاهداً من قبله.

ثم يغول الجق سبحانه:

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْرَابِ " قَالنَّارُ مَوْعِدُهُ . . ( ) ﴾ [مود]

والكفر - كما علمنا - هو الستر ، والكفر في ذاته دليل على الإيمان ، فلا يكفر أحد بغير موجود.

فوجود المكفور به سابق على الكفر ، والكفر طاري، عليه .

إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة.

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الأَحْرَابِ قَالِنَّارُ " مَوْعِلُهُ .. (١٧) ﴾ [مرد]

وكلمة الحزاب؛ جمع حزب، والحزب هو الجماعة الملتقية على ميداً تتحمس لتنفيذه ، مثل الأحزاب التي نراها في الحياة السياسية ، وهي

(١) المقصرة بعهمنا الإنجيل الذي أرسل به عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل.

(٢) الأحواب: جمع حزب، وهو الجماعة من الناس اجتمعوا على أمر راحد سواء أكان خبر أأر شرآ. يقول تمالى عن حزب المبر: ﴿ .. أولتك حزب الله الا إن حزب الله هم المقلعون (٣٠) ﴾ [المجادلة]. وقال تمالى حن حزب الشر: ﴿ المحمودُ عَلَيْهِمُ الشّعَاتُ فَانْسَامُم ذَكُو الله أُولَّكَ حوْبُ الشّيَطانِ آلا إن حوب الشّيَعان هُمُ الْعَامِودَ (١٠) ﴾ [المجادلة].

والمقصود بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام. قاله الفرطبي في تفسيره (١/ ٥٣٢٣٠).

(٣) عن أبن هريرة وضي الله عنه عن وسول الله الله قبال: (والذي نفس محمد بيده) لا يسمع بن أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ٥. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - حديث (٢٤٠).

أحزاب بشرية تتصارع في المناهج والغايات ، وهم أحرار في ذلك ؛ لأنهم يتصارعون بفكر البشر.

أما في العقيدة الأولى ، فَمنَ المُخطَّط الأعلى ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، فالمتهج يأتي منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؛ لذلك قال الله سبحانه عمَّن يشعون منهجه :

﴿ أُولَٰنِكَ حَرْبُ اللَّهِ . . ( اللَّهِ اللَّهِ عَرْبُ اللَّهِ . . ( اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَرْبُ اللَّهِ

أى: أنهم يدخلون في حزب يختلف عن أحسراب البشر التي تختلف أو تتفق في فكر البشر.

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الأَحْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ . . ( الله عَرَابِ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَرَابِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللل

والمقصود بهم كفار قريش عبدة الأوثان ، والصابئة "أواليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله تلك ، وكل منهم جماعة تمثل حزباً ، ويقول عنهم الحق سبحانه:

﴿ . كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠٠ ﴾ [المؤمنون]

ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله ويرسول الله فالجزاء هو النار ، وبذلك بيَّن لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين: حزب الله ، والأحزاب الأخرى ، وهما فريقان كلَّ منهما مواجه للآخر.

## ويقول الحق سبحانه لرسوله ، والمراد أيضاً أمة محمد ﷺ :

 <sup>(</sup>۱) الصابئون: يزهمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقبل: هم عبّاد الملائكة، أو عبّاد الكراكب
والنبوم ، أو عبّاد النار. قبال تسالى: ﴿إِنَّ اللّهِنَ آمُوا واللّهِن قادُوا والنَّصَارَى والصّابئين .. (3) ﴾
 (البقرة) فهم غير البهود والنصارى [انظر: القاموس القويم ١/ ٣١٥].

﴿ فَلا تُكُ فِي مِرْيَةِ ( " مِنْهُ . . ) ﴾

أى: لا تكن يا رسول الله في شك من ذلك ؛ لأن رسالتك وبعثتك نقوم على أدلة البينة والفطرة والهدى والنور المطلوب من الله تعالى ، والشاهد معك ، كما شهد لك من جاء من تبلك أنك جنت بالمنهج الحق :

﴿ إِنَّهُ الْحَلُّ مِن رُبِّكَ . . [ ] ﴾

والحق – كما علمنا من قبل – هو الشيء الثابت الذي لا يعتريه تغيير ، وهذا الحق لا يمكن أن يأتي إلا من إله لا تتغير أفعاله.

ريُّنهي الحق سبحانه الآية بقوله:

﴿ . وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾ [هود]

وهؤلاء لا يؤمنون غناداً ؛ لأن الأدلة منصوبة بأتسوى الحسجج ، ومَنْ يمتنع عليها هو مجرد معاند.

والحتى سبحانه يقول في مثل هؤلاء المعاندين:

﴿ وَجَحَدُوا " بِهَا وَاسْتِيقَنتُهَا " أَنفُسهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً . ١ ١٠ ﴾ [النمل]

أى: أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على رسالة رسول الله الله على معدق بعثته ، فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة بأقوى الحجج ، فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معانداً.

<sup>(</sup>١) سرية: ألجدل والشك. وهناك قراءة بضم للهم. [القاموس القويم].

 <sup>(</sup>٢) جمعد الحق بجمعده جمعوداً : أنكره وهو بعلمه . وجمعد النعمة : أنكرها ولم يشكرها. وجمعد بالآية :
 كفر بها .

وقال تعالى: ﴿ وَلَكُ عَادُ جَعَلُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَمُوا وَسُلَّهُ .. ٢٠ ﴾ [هود ] [القامرس القريم].

 <sup>(</sup>٣) استيقن الأمر واستيقن به: مثل أيقنه وأيقن به، من اليفين وهو الشيء النابث الواضح الذي لا شك فيه.
 واستيقتها أنفسهم: أي: علمتها نقرسهم علماً واضحاً. [القاموس القويم].